# (T·TY) (

المعذبة ، ووقه ملك السموات والأرض وما بينها وإليه المصير ، .

ويقول الحق تصفية للمسألة العقدية في الأرض:

ورسولنا هو محمد صلى عليه وسلم ويبين لكم - يا أهل الكتاب - ما اختلفتم فيه أولاً وما يجب أن تلتقوا عليه ثانياً ، وما زاده الإسلام من منهج فإنما جاء به ليناسب أقضية الحياة التي يواجهها إلى أن تقوم الساعة . وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل ، ومعنى الفترة : الانقطاع . وفترة من الرسل أي على زمن انقطعت فيه الرسالات ، وهي الفترة التي بينه صلى الله عليه وسلم وبين أخيه عيسى انقطعت فيه الرسالات ، وهي الفترة التي بينه صلى الله عليه وسلم وبين أخيه عيسى عليه السلام ، وقام الناس بحسابها فقال بعضهم : إنها ستهائة سنة وقال البعض : خسهائة وستون عاماً . ولا يهمنا عدد السنين ، إنما الذي يهمنا هو وجود فترة انقطعت فيها الرسل ، اللهم إلا ما كان من قول الحق سبحانه :

﴿ وَأَضْرِبَ لَمُ مَنَكُ أَصَابَ الْفَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُومُمَا فَعَزَّزْنَا بِنَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنِزَلَ الرَّحْمَنُ مِن فَيْءَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ قَالُواْ رَبُنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْتُكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۞ ﴾ لَمُرْسَلُونَ ۞ ﴾

( سورة يس )

هؤلاء المرسلون أهم مرسلون من قيل الله بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه

#### ٤٠٤٤

وسلم ؟. أم هم مرسلون من قبل عيسى عليه السلام إلى أهل أنطاكية ؟. وقد كفر الناس أولًا بهذين الرسولين ، فعززهم الحق بثالث .

وقال الناس لهم :

﴿ قَالُواْ مَا أَنتُمُ إِلَّا بَشَرٌ مِنْكُ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْنُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَكُذِبُونَ ١٠٠٠ ﴾ ﴿ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّا تَكُذِبُونَ ١٠٠٠ ﴾ (سورة بس)

وهنا قال الرسل:

﴿ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ١٠٠

( سورة يس )

فيا الفرق بين « إنا إليكم مرسلون » وبين « ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون » ؟ . إن الأخبار دائماً تُلقى من المتكلم للسامع لتعطيه خبراً ، فإن كان السامع خالى الذهن من الخبر ، ألقى إليه الكلام بدون تأكيد . وأما إن كان عنده شبه إنكار ، ألقى إليه الكلام بتأكيد على قدر إنكاره . فإن زاد في لجاج الإنكار يزيد له التأكيد . فأصحاب القرية أرسل الله إليهم اثنين فكذبوهما ، فعززهما بثالث ، وهذا تعزيز رسالى ، فبعد أن كانا رسولين زادهما الله ثالثاً ، وقال الثلاثة :

﴿ إِنَّا إِلَيْتُمُ مُرْسَلُونَ ﴾

(من الآية ١٤ سورة يس)

صحيح ثمة تأكيد هنا . لأن الجملة إسمية ، وسبقتها د إن ، المؤكدة ؛ فلما كذبوهم وقالوا لهم: دماأنتم إلا بشر مثلنا وماأنزل الرحمن من شيء، وكان هذا لجاجاً منهم في الإنكار فياذا يكون موقف الرسل ؟ أيقولون : د إنا إليكم مرسلون ، كما قيل أولاً ؟ . لا . إن الإنكار هنا ممعن في اللجاجة والشدة ، فيأتي الحق بتأكيد أقوى على ألسنة الرسل :

(ربنا يعلم).

وذلك القول في حكم القسم ؛ هذا هو التأكيد الأول ، والتأكيد الثاني :

(إنا إليكم لمرسلون).

### 07.7100+00+00+00+00+0

وكما نعلم ف وإن عنا مؤكدة ، واللام التي في أول قوله : ولمرسلون على لزيادة التأكيد . وحين تأتى كلمة تدور على معان متعددة ، فالمعنى الجامع هو المعنى الأصلى ، وكذلك كلمة وفترة ع ، فالفترة هي الانقطاع . فإن قلت مثلاً : ماء فاتر أي ماء انقطعت برودته ، فالماء مشروط فيه البرودة حتى يروى العطش . وعندما يقال : ماء فاتر أي ماء فتر عن برودته ، ولذلك يكون قولنا : وماء فاتر عن ماء دافيء قليلاً ؛ أي ماء انقطعت عنه البرودة المرغبة فيه .

ويقال أيضاً في وصف المرأة: في جفنها فتور أي أنها تغض الطرف ولاتحملق بعينيها باجتراء. بل منخفضة النظرة. إذن فالفترة هي الانقطاع. ولقد انقطعت مدة من الزمن وَخَلَتُ من الوحي ومن الرسل. وكان مقتضى هذا أن يطول عهد الغفلة ، ويطول عهد انطهاس المنهج ، ويعيش أهل الخير في ظمأ وشوق لمجيء منهج جديد ، فكان من الواجب مادام قد جاء رسول - أن يرهف الناس آذانهم لما جاء به ، فيوضح الحق أنه أرسل رسولا جاء على فترة ، فإن كنتم أهل خير فمن الواجب أن تتمسوا ما جاء به من منهج ، وأن ترهفوا آذانكم إلى ما يجيء به الرسول صلى الله عليه وسلم لساع مهمته ورسالته .

وقد أرسل الله إليهم الرسول على فترة حتى يقطع عنهم الحجة والعذر فلا يقولوا : « ما جاءنا من بشير ولا نذير » فقد جاءهم \_ إذن \_ بشير وجاءهم نذير . والبشير هو المعلم أو المخبر بخير يأتى زمانه بعد الإخبار . ومادام القادم بشيراً فهو يشجع الناس على أن يرغبوا في منهج الله لياخذوا الخير . ولا بد من وجود فترة زمنية يمارس فيها الناس المنهج ، ولا بد أيضاً أن توجد فترة ليهارس من لم يأخذوا المنهج كل ما هو خارج عن المنهج ليأتى لهم الشر .

مثال ذلك قول الأستاذ: بَشِّرُ الذي يذاكر بأنه ينجع. وعند ذلك يذاكر من الطلاب من يرغب في النجاح، أي لابد من وجود فترة حتى يحقق ما يوصله إلى ما يبشر به. وكذلك النذارة لا بد لها من فترة حتى يتجنب الإنسان ما يأتي بالشر.

وقد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير
 ولا نذير » . ومجىء و أن تقولوا » إيضاح بأنه لا توجد فرصة للتعلل بقول: وما جاءنا
 من بشير ولا نذير » .

#### 00+00+00+00+00+07-1-0

ويقول الحق: وفقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير ، وسبحانه وتعالى القدير أبداً. فقد جعل الحلق يطرأون على كون منظم بحكمة وبكل وسائل الخير والحياة على أحسن نظام قبل أن يطرأ هؤلاء الحلق على هذا الكون ، فإذا ما طرأ الخلق على هذا الخير ، أيتركهم الحالق بدون هداية ؟ . لا . فسبحانه قد قدر على أن يُوجد خلقه كلهم ، ويعطى لهم ما يحفظ لهم حياتهم ويحفظ لهم نوعهم .

ألا يعطى الحق الخلق إذن ما يحفظ لهم قيمهم ؟.

إنه قادر على أن يعطى رزق القوت ورزق المبادىء والقيم وأن يوفى خلقه رزقهم فى كل عطاء . وإرسال الرسل من جملة عطاءات الحق لعلاج القيم . ثم يرجع ثانية إلى قوم موسى ولكنه فى هذه المرة يجعل المتكلم رسولهم :

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَلَقَوْمِ اَذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ النَّهِ عَلَيْكُمْ الْبِيكَةَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ

وساعة تسمع وإذ ؛ فاعلم أنها ظرفية تعنى وحين ؛ كأن الحق يقول : اذكر حين قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم . ويقول الحق لرسوله ذلك لأن هذا اللون من الذكر يعين الرسول صلى الله عليه وسلم على تحمل ما يتعرض له فى أمر الدعوة والرسالة سواء من ملاحدة أو من أهل كتاب .

إن الحق حينها قال : « وإذ قال موسى لقومه » أى اذكر يا محمد ، أو أذكر يا من تتبع محمداً ، أو اذكر يا من تقرأ القرآن إذ قال موسى لقومه : يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم . ولا يقول موسى لقومه : « يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم » إلا إذا كان قد رأى منهم عملاً لا يتناسب مع النعم التي أنعم الله بها عليهم ، وذلك \_ ولله المثل الأعلى \_ كها يقول الواحد منا لولد عاق : اذكر ما فعله والدك معك . ولا يقولن

#### 01-1100+00+00+00+00+00+0

الواحد منا ذلك إلا وقد بدرت من الابن بوادر لا تتناسب مع مقدمات النعم ومقدمات الفضل عليه . فكأن قوم موسى قد أرهقوه وتحمل منهم الكثير ؛ لدرجة أنه قال لهم على سبيل الزجر ما قد يجعلهم يفيقون وينتبهون ويفطنون إلى ذكر نعمة الله عليهم ، ومعنى ذكرالنعمة هو الاستهاع إلى منهج الله وتنفيذ أوامر الحق واجتناب النواهى .

و وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم ، وعرفنا أن والنعمة ، يقصد بها الجنس والمراد بها النعم كلها، أو كأن كل نعمة على انفرادها خليقة وجديرة أن تُذكر وتُشكر ، والدليل على أن النعمة يراد بها كل النعم أن الله قال :

﴿ وَإِن تَعُدُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا يُحْصُوهَا ﴾

(من الآية ٣٤ سورة إبراهيم)

ومادام عد النعمة لا نستطيع معه أن نعرف إحصاءها ؛ فهى نعم متعددة . إذن فالمراد بالنعمة كل النعم لأنها اسم جنس .

د وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم ، وذكر النعمة يؤدى إلى شكر المنعم ويؤدى أيضاً إلى الاستحياء من أن نعصى من أنعم ، ويجعلنا نستحى أن ناخذ نعمته لتكون معينا لنا على معصيته . د اذكروا نعمة الله عليكم ، وهى نعم كثيرة تمتعوا بها ، ألم يفلق الحق لهم البحر :

﴿ اشْرِب بِمَصَاكَ الْبَحْرَ ﴾

(من الآية ٦٣ سورة الشعراء)

وبعد أن ضرب الماء بالعصا:

﴿ فَانْفَاقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطُّودِ الْعَظِيمِ ﴾

(من الآية ٦٣ سورة الشعراء)

فقد صار الماء السائل جبالًا . وضرب لهم الحجر ؛ بأمر الله فانفجرت منه المياه :

﴿ اَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ ٱلْفَتَاعَشْرَةَ عَيْنًا ﴾

(من الآية ٦٠ سورة البقرة)

إنها عجائب كثيرة تتجل فيها قدرة الخالق الأعظم ، وتبين القدرة مجالات تصرفها ، فقد ضرب موسى البحر فصار كل فرق كالطود العظيم ، وكأن الماء صار صخرا . وضرب موسى الصخر فتفجرت المياه . إنها عجائب القدرة . ألم يظللكم بالغيام ؟ ألم ينزل عليكم في التيه المن والسلوى ؟ وكل هذه النعم ألا تستحق الذكر لله والشكر لله والاستحياء من أن تعصوه أو أن ترهقوا الرسول الذي جاء لهدايتكم ؟

إن كل هذه النعم تستحق الشكر ، والشكر ذكر . و اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً و وكلها أدركتهم غفلة فإن الحق يرسل لهم نبياً كأسوة سلوكية . ولم يغضب عليهم ولم يقل : أرسلت لهم رسولا واثنين وثلاثة وأربعة . ولم يهتدوا ، بل كلها عصوا الله واستعصت داءاتهم أرسل لهم رسولا ، مثلهم في ذلك مثل المريض الذي لا يضن عليه عائله بطبيب أو بطبيبين أو ثلاثة أو أربعة ، بل كلها لاحظ عائله شيئا فإنه يرسل له طبيباً . وفي ذلك امتنان ؛ لأن الله أرسل إليهم كثيراً من الرسل . وكان عليهم أن يعلموا أن داءاتهم قد كثرت وصار مرضهم مستعصيا ؛ لأنه لو لم يكن المرض مستعصيا ؛ لما كانوا في حاجة إلى هذه الكثرة من الأطباء والأنبياء . ومع ذلك رحمهم الله وكلها زاد داؤهم أرسل لهم نبيا .

ولم يكتف الحق بأن جعل فيهم أنبياء ؛ بل قال : « وجعلكم ملوكا ، وليس معنى ذلك أنهم كلهم صاروا ملوكاً ؛ ولكن كان منهم الملوك . « والملك ، كلمة أخذت اصطلاحاً سياسياً ، فكل إنسان مالك ما في حوزته ؛ مالك لثوبه ، أو مالك المقمة التي يأكلها ، أو مالك البيت الذي ينام فيه ، لكن الملك هو الذي يملك ويجلك من ملك .

إذن فكل واحد عنده القدرة أن يملك شيئاً ويملك من مَلَك يكون مَلِكاً ، فرجل عنده رُعيان يقومون برعى القطعان من الماشية التي يملكها ، وعنده أناس يخدمون في المنزل وأناس يعملون في المزرعة ، وعنده أكثر من سائق ، وعنده أناس كثيرون يأتمرون بأمره ولا يدخلون عليه إلا بإذنه ولا يتكلف في لقائهم أي حرج أو مشقة ، هذا الرجل لا بد أن يكون ملكاً . إذن فقد أعطاهم الحق نعمة وفيرة .

والنبي صلى الله عليه وسلم يحدد الملكية الواسعة التي تحدد الفرد تحديداً إيمانياً

#### ٤

### O+-1+00+00+00+00+00+0

فقال: و من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده ، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها و(١).

ومادام قد حيزت له الدنيا بحذافيرها بهذه الأشياء فهو ملك . وقد أعطاهم هذه المسائل أى جعلهم ملوكاً . و وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين ، أى أنه سبحانه أعطاهم ما لم يعطه لأحد يمن حولهم ؛ ووالى عليهم ذلك العطاء ، ألم يعط مسبحانه - نبى الله سيدنا سليهان وهو من بنى إسرائيل مُلْكاً لا ينبغى لأحد من بعده ؟ تلك الواقعة لم يقلها موسى عليه السلام لأنها حدثت من بعد موسى بأحد عشر جيلاً .

ويقول الحق من بعد ذلك :

## ﴿ يَنَقُومِ أَدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَانَزْنَدُوا عَلَىٰ آذَ بَارِكُو فَنَنقَلِبُوا خَسِرِينَ ١٠٠٠ الله

وهذا بلاغ من موسى بما أوحى الله به إليه ، ومتى حدث ذلك ؟ نعرف أن صلة بنى إسرائيل بمصر كانت منذ أيام يوسف عليه السلام ، وعندما جاء يوسف بأبيه وإخوته وعاشوا بمصر وكونوا شيعة بنى إسرائيل ، ومكن الله ليوسف فى الأرض وعاشوا فى تلك الفترة . والعجيب أن المس القرآنى للأحداث التاريخية فيه دقة متناهية ، ولم نعرف نحن تلك الأحداث إلا بعد مجىء الحملة الفرنسية إلى مصر . فعندما جاءت تلك المحملة صحبت معها بعثة علمية . وكانت تلك البعثة تنقب عن المعلومات الأثرية ليتعرفوا على سر حضارة المصريين ، وسر تقدم العرب القديم ، الذى سبق أوربا بقرون ، وأخذت منه أوربا العلوم والفنون ، فى حين صار هذا العالم العرب إلى غفلة .

إن العرب المسلمين هم الذين اخترعوا أشياء ذهل لها العالم الغربي ، ويحكى لنا

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي .

#### 00+00+00+00+00+011110

التاريخ عن هدية من أحد ملوك العرب إلى شارلمان ملك فرنسا وكانت الساعة دقاقة ، وظن الناس من أهل فرنسا أن بهذه الساعة الدقاقة شيطانا . وفكرة تلك الساعة أن العالم الذى صممها وضع فيها إناء من الماء به ثقب صغير تنزل منه القطرة بثقلها على شيء يشبه عقرب الساعة ، فتتحرك الساعة دقيقة واحدة من الزمن . وكانت الساعة تسير بنقطة الماء . وكان ضبطها في منتهى الدقة . وحين رآها الناس في بلاط شارلمان ملك فرنسا ظنوا أن بداخلها شياطين . وهذا نموذج من نماذج كثيرة لا حصر لها ولا عدد تدخل في نطاق قوله الحق :

## ﴿ سَنُرِيهِمْ وَايَنِنَا فِي آلَافَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَمُم أَنَّهُ الْحَقَّ ﴾

(من الآية ٥٣ سورة فصلت)

وحينها جاء الفرنسيون إلى القاهرة كان معهم تلك البعثة العلمية ومعهم مطبعة ، وعرض هؤلاء العلماء الفانوس السحرى ، وجعلوا الناس البسطاء يذهلون من تقدمهم العلمى . واستترت تلك الحملة بعروض أقرب إلى و الأكروبات ، . وكان عمل العلماء هو البحث عن سر حضارة المصريين والمسلمين ؛ لأنهم يعلمون أن الحضارة الإسلامية انتقلت إلى مصر بالإضافة إلى حضارة المصريين القدماء .

لقد كانوا يعرضون ألعابهم السحرية العلمية بدرب الجماميز ، وذلك حتى ينبهر الناس بالحضارة الفرنسية . وكان علماؤهم فى الوقت نفسه يكتشفون ما نقش على حجر رشيد ، وهو الحجر الذى اكتشفه ضابط فرنسى شاب اسمه شامبليون ، وعلى هذا الحجر كتبت الكلمات الهيروغليفية . واستطاع شامبليون أن يفصل أسهاء الأعلام الهيروغليفية ومن خلال ذلك استطاع أن يصل إلى أبجدية تلك اللغة . وكأن الله أراد أن يسخر الكافرين بمنهج الله ليؤيدوا منهج الله .

إن في كل لغة شيئا اسمه و منطق الأعلام ، ومثال ذلك أن يوجد اسم رجل أو أمير أو إنسان ، فهذا الاسم مكون من حروف لا تتغير ، مثال ذلك نأخذه من اللغة الإنجليزية ؛ كان اسم رئيس وزراء انجلترا في وقت من الأوقات هو و تشرشل ، هي كلمة إذا ترجمناها ترجمة حرفية لم تدل على صاحبها ولم تعرفنا به لأننا عندما نترجمها نكتفي بكتابة الاسم بالحروف العربية بدلاً من اللاتينية .

إذن فالأعْلَام لا يتغير نطقها .

وكشف شامبليون عن الحروف التي لم تتغير . واهتدى إلى فك طلاسم جروف اللغة الهيروغليفية ؛ فعرف كيف يقرأ المكتوب على حجر رشيد ، واستطاع أن يقدم لنا بدايات اكتشاف تاريخ مصر القديمة . واستطاع أن يقرأ اللغة المرسومة على ذلك الحجر .

ولنا أن نرى عظمة القرآن حينها تعرض للأقدمين . تعرّض لعاد وتعرّض لثمود وتعرض لفرعون . تعرض لتلك الحضارات كلها في سورة الفجز ، فقال سبحانه وتعالى :

﴿ وَالْفَجْرِ ۞ وَلَيَالِ عَشْرِ ۞ وَالشَّفْعِ وَالْوَرِ ۞ وَالْيَلِ إِذَا يَسْرِ ۞ مَلْ فِي ذَلِكَ مَسَمَّ لِذِي جِبْرٍ ۞ أَلَرْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۞ ﴾

( سورة الفجر )

وإرم ذات العياد هي التي في الأحقاف \_ في الجزيرة العربية \_ ولم نكتشفها بعد ، ولم نعرف عنها حتى الآن شيئاً ، وهي التي يقول عنها الحق :

﴿ الَّتِي لَرْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَندِ ۞﴾

(سورة الفجر)

ثم يتكلم بعدها عن فرعون :

﴿ وَفِرْعُونَ ذِي ٱلْأُوتَادِ ١٠٠٠ ﴾

( سورة الفجر)

والأهرام أقيمت بالفعل على أوتاد ، وكذلك المسلات المصرية القديمة والمعابد . وغيرها من العجائب التي بهرت الناس في مختلف العصور .

﴿ الَّتِي لَرُّ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَندِ ﴿ ﴾

( سورة الفجر )

ثم جاء بحضارة ثمود .

﴿ وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُواْ الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۞ ﴾

(سورة الفجر)

#### 00+00+00+00+00+00+011.810

وقد رأينا هذه الحضارة التي كان الناس أثناءها ينحتون البيوت في الصخر ، كما رأينا حضارة مصر . وحضارة عاد هي التي لم نرها حتى الآن ؛ ولا بد أن تكون مطمورة تحت الأرض . ونعرف أن الهبة الرملية الواحدة عندما تهب في تلك المناطق تطمر القافلة كالها ، فها بالنا بالقرون الطويلة التي مرت وهبت فيها آلاف العواصف الرملية ، إذن لأبد أن ننقب كثيراً لنكتشف حضارة عاد . والحق تكلم عن حضارة مصر القديمة فقال : (وفرعون ذي الأوتاد) ، وعندما تكلم عن موسى عليه السلام ، تكلم - أيضاً - عن المعاصرين له وكان أحد هؤلاء الفراعنة ، فقال سبحانه لموسى ولأخيه هارون عليهها السلام :

### ﴿ أَذْهُبُمْ إِلَىٰ فِرْعُونَ إِنَّهُ طَغَىٰ ١٠٠٠

(سورة طه)

ويذهب موسى إلى فرعون حتى يخلص بنى إسرائيل من ظلم فرعون . ولماذا ظلمهم فرعون ؟ نحن نعرف أن كل سياسة تعقب سياسة سابقة عليها تحاول أن تطمس السياسة الأولى ، وتعذب من نصروا السياسة الأولى ، وتلك قضية واضحة في الكون . وهذا ما يتضح لنا من سيرة سيدنا يوسف الذي صار وزيراً للعزيز ودعا أباه وأمه وشيعته إلى مصر ، ولم تأت سيرة فرعون في سورة يوسف .

وعندما تكلم القرآن على رأس الدولة في أيام يوسف قال:

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلْتُونِي بِهِ ۗ ﴾

(من الأية ٤٥ سورة يوسف)

لم يقل الحق: وفرعون » على الرغم من أنه قال قبل ذلك عنه إنه: وفرعون » وأيام موسى ذكر فرعون ، لكن في أيام يوسف لم يأت بسيرة فرعون إنما جاء بسيرة مَلِك . وعندما جاء اكتشاف حجر رشيد ، ظهر لنا أن فترة وجود يوسف عليه السلام في مصر هي فترة ملوك الرعاة أي الهكسوس الذين غَزَوا مصر واخذوا المُملك من المصريين وحكموهم وصاروا ملوكاً ، وسمى عصرهم بعصر الملوك .

وقال القرآن : (وقال الملك أثنونى به) . ولم يأت بذكر لفرعون . وعندما استرد الفراعنة ملكهم وطردوا ملوك الرعاة ، استبد الفراعنة بمن كانوا يخدمون الملوك وهم بنو إسرائيل . هكذا تتأكد دقة القرآن عندما ذكر فرعون لأنه كان الحاكم أيام موسى ، لكن فى زمن يوسف سمى حاكم مصر باسم الملك . وتلك أمور لم نعرفها

#### OT-EVOO+OO+OO+OO+OO+O

إلا حديثاً . ولكن القرآن عرفنا ذلك . وكانت تحتاج إلى استنباط . وهي تدخل ضمن الآيات التي لا حصر لها في قوله الحق :

﴿ سَنُرِيهِمْ عَالِمَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ ﴾

(من الآية ٥٣ سورة فصلت)

فسبحانه وتعالى بعد أن أيد موسى بالأيات وأغرق فرعون ، هنا قال لهم موسى : ﴿ يَنْقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُرُ ۖ وَلَا تَرْتَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَنَنَقَلِبُواْ خَلْسِرِينَ ﴾ فَنَنَقَلِبُواْ خَلْسِرِينَ ۞﴾

( سورة المائدة )

فقد انتهت المهمة بتخليص بنى إسرايل من فرعون ، وخلصوا أهل مصر من فرعون ، وخلصوا أهل مصر من فرعون . وكانت الدعوة لدخول الأرض المقدسة . وكلمة الأرض إذا أطلقت صارت علماً على الكرة الجامعة . ووردت كلمة و الأرض ، في قصة بنى إسرائيل في مواضع متعددة .

فها هوذا قول الله في آخر سورة الإسراء:

﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِيَّ إِسْرَ وبِلَ اسْكُنُواْ الأَرْضَ ﴾

(من الآية ١٠٤ سورة الإسراء)

فهل هناك سكن إلا الأرض ؟ إن أحداً لا يقول: اسكن كذا إلا إذا حدد مكاناً من الأرض ؛ لأن السكن بالقطع سيكون في الأرض ، فكيف يأتي القول: واسكنوا الأرض ، ؟ والشائع أن يقال: اسكن المكان الفلاني من المدن ، مثل: المنصورة أو أريحا ، أو القدس . وقوله الحق: واسكنوا الأرض ، هو لفتة قرآنية ، ومادام الحق لم يحدد من الأرض مسكوناً خاصاً ، فكأنه قال: ذوبوا في الأرض فليس لكم وطن ، أي لا توطن لكم أبداً ، وستسيحون في الأرض مقطعين ، وقال سبحانه :

﴿ وَقَطَّعْنَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمَّكَ ﴾

#### 00+00+00+00+00+0°+£A0

وحين يأتى القرآن بقضية قرآنية فلنبحث أأيدتها القضايا الكونية أم عارضتها ؟ القضية القرآنية هنا هي تقطيع بني إسرائيل في الأرض أمما ، أى تفريقهم وتشتيتهم ولم يقل القرآن : « أذبناهم » بل قال : « قطعناهم » وتفيد أنه جعل بينهم أوصالا ولكنهم مفرقون في البلاد. وعندما نراهم في أى بلد نزلوا فيها نجد أن لهم حيا مخصوصا ، ولا يذوبون في المواطنين أبداً ، ويكون لهم كل ما يخصهم من حاجات يستقلون بها ، فكأنهم شائعون في الأرض وهم مقطعون في الأرض ولكنهم أمم ، فهناك « حارات » وأماكن خاصة لليهود في كل بلد .

حدث ذلك من بعد موسى عليه السلام ، لكن ماذا كان الأمر في أيام موسى ؟ قال لهم الحق : و ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ، أى بعد رحلتكم مع فرعون اذهبوا إلى الأرض التي كتبها الله لكم . ونلحظ هنا أن كلمة و الأرض المقدسة ، فيها تحييز وتحديد للأرض .

ولكن ما معنى و مقدسة » ؟ المادة كلها تدل على الطهر والتطهير . ف و قَدِّس » أى طهر ونزه ، ومقدسة يعنى مطهرة . والألفاظ حين تأتى تتوارد جميع المادة على معانٍ متلاقية . ففى الريف المصرى نجد ما نسميه و القدّس » أو و القادوس » وهو الإناء الذي يرفع به الماء من الساقية ، وكانوا يستعملونه للتطهير ، فالقادوس في الريف المصرى هو وعاء الماء النظيف . وعندما يقال : ومقدسة » أى مطهرة .

إن من أسهاء الحق و القُدُوس ، ويقال : وقُدُس الله ، أى نزه ، فالله ذات وليست كذات الإنسان ، وله سبحانه صفات منزهة أن تكون كصفاتك ، وهو سبحانه له أفعال ، ولكن قدسه وطهره منزهة أن تكون كأفعالك . فذات الحق واجبة الوجود وذات الإنسان ممكنة الوجود ؛ لأن ذات الإنسان طرأ عليها عدم أول ، ويطرأ عليها عدم ثانٍ ، وهو سبحانه واجب الوجود لذاته ، والإنسان واجب لغيره وهو قادر سبحانه أن ينهى وجود العبد . ولله حياة وللإنسان حياة ، لكن أحياتك أيها الإنسان كحياة الله ؟ لا .

إن حياته سبحانه منزهة وذاته ليست كذاتك ، وصفاته ليست كصفاتك ، فأنت قادر قدرة محدودة وله سبحانه طلاقة القدرة ، وهو سبحانه سميع والعبد سميع ؛ لكن سمع البشر محدود وسمعه سبحانه لا حدود له .

#### 01-1100+00+00+00+00+00+0

إذن فصفاته مقدسة ، ولذلك فعندما تسمع أنه سبحانه سميع عليم فليس سمعه كسمعنا ، وله فعل غير فعلنا . وعندما يقول الحق : إنه فعل ، ففعله منزه عن التشبيه بفعل البشر ؛ لأن البشر من خلق الله ، وفعل البشر معالجة ، ويكون لفعل بداية ووسط ونهاية ويفرغ من الأحداث على قدر الزمن . ونحن نحمل الأشياء في أزمان متعددة ويحتاج من يحمل الأشياء إلى قوة . ولكن فعل الحق غتلف ، إنه فعل بد وكن ، لذلك قال :

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيسِتَةِ أَيَّامِرٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لَغُوبِ ۞ ﴾ (سورة ق)

أى أنه سبحانه وتعالى منزه عن التعب ، فهو يقول : «كن فيكون ، ولذلك قلنا فى مسألة الإسراء: إننا يجب أن ننسب الحدث إلى الله لا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ، حتى نعرف أن الذين عارضوا رسول الله فى مسألة الإسراء كانوا على خطأ ؛ فقد قالوا : أنضرب لها أكباد الإبل شهراً وتدعى أنك أتيتها فى ليلة ؟!

إن رسول الله لم يدع لنفسه هذا الأمر ، لأنه لم يقل : سريت من مكة إلى بيت المقدس ، حتى تقولوا : أنضرب لها أكباد الإبل شهراً وتدعى أنك أتيتها في ليلة ، .

لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أُسْرِى بى . أى أنه صلى الله عليه وسلم ليس له فعل فى الحدث . والفعل إذن الله . ومادام هو من فعل الله فهو لا يحتاج إلى زمن ؛ لذلك كان يجب أن يفهموا على أى شىء يعترضون . ولكنا نعرف أن الله سبحانه وتعالى أراد لهم أن يفهموا على تلك الطريقة ؛ لأنه سيأتى أناس من المتحذلقين المعاصرين ويقولون : « إن الإسراء كان بالروح » نقول لهم : بالله لو قال محمد للعرب : أنا سريت بروحى أكانوا يكذبونه ؟ تماما مثلها يقول لنا قائل : « أنا كنت فى نيويورك الليلة ورأيتها فى المنام » فهل سيكذبه أحد ؟ لا . إذن لقد كذب العرب لأنهم فهموا أنه أُسْرِى به بمعنى كامل . . أى كان الإسراء بالجسد والروح معا ، بدليل أنهم قارنوا فعلاً بفعل ، وحدثاً بحدث ، ونقلة بنقلة ، وقالوا قولهم السابق . لقد جاءت هذه المسألة لتخدم الإسلام .

إذن ف و قدوس ، يعنى مطهر ومنزه . وساعة ترى شيئاً مخالفاً لقضية العقل اقرنه

#### 00+00+00+00+00+00\*\*\*\*

بفعل الله ، ولا تقرنه بفعلك أنت أيها العبد ؛ لأن الفعل يتناسب مع قوة الفاعل طرداً أو عكسا . فإن كان الفاعل صاحب قدرة قوية . فزمنه أقل . مثال ذلك : نقل أردب من القمح من مكان إلى مكان ، فإن كان الذي يحمل الأردب طفلاً فلن ينقل الأردب إلا قدحا بقدح ؛ وإن كان رجلا ناضجا سينقل الأردب و كيلة بكيلة ع . الأردب إلا قدحا بقوة كبيرة قد ينقل الأردب كله مرة واحدة . إذن فالزمن يتناسب مع القوة تناسبا عكسيا . فإن كثرت القوة قل الزمن . وهات أي فعل بقدرة الله فلن يستغرق أي زمن .

إذن قدس الله في كل شيء . والأرض المقدسة هي المطهرة ، وذلك بإرادة الحق سبحانه ، تماما كما أراد سبحانه أن تكون بقعة من الأرض هي الحرم ، لا يتم فيها الاعتداء على صيد أو نبات أو اعتداء بعضكم على بعض ، وهل ذلك كلام كوني أو كلام تشريعي ؟

### ﴿ أُولَدْ يَرُوا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنًا ﴾

(من الآية ١٧ سورة العنكبوت)

لوكانت المسألة إرادة كونية ، فكان لا بد ألا بحدث خلل أبداً وألا يعتدى أحد على أحد. وما الفرق بين الكونى والتشريعي؟ إن الكونى يقع لأنه لا معارض فى الأمور القهرية ، فالحق يريد أن يكون عبداً طويل القامة ، فتلك إرادة كونية تحدث ولا دخل للعبد بها . ولكن إن أراد الحق أن تكون طائعا مصليا ، فتلك إرادة تشريعية . والإرادة تكون تشريعية فيها إذا كان للمريد اختيار ، يصح أن يفعلها ويصح ألا يفعلها ، لكن الإرادة الكونية هي فيها لا إرادة للإنسان فيه وواقع على رغم أنف الإنسان .

والله سبحانه وتعالى يريد الحرم آمناً . وتلك إرادة تشريعية لأنه حدث أن أهيج فيه أناس ولم يأمنوا . ولو كانت إرادة كونية لما حدثت أبداً . لذلك فهى إرادة تشريعية ، فإن أطعنا ربنا جعلنا الحرم آمنا ، وإن لم نطعه فالذى لا يطيع يهيج فيه الناس ويفزعهم ويخيفهم . فمراد الله عز ومطلوبه شرعا ، أن يكون الحرم آمنا » .

وادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ، فهل هذه الأرض المقدسة كتبها الله لهم

#### ٤

#### C1-0100+00+00+00+00+00+0

كتابة كونية أو كتابة تشريعية ؟ إن كانت كتابة كونية لكان من اللازم أن يدخلوها ولكنه قال :

﴿ فَإِنَّهَا مُحَرِّمَةً عَلَيْهِمْ ﴾

(من الآية ٢٦ سورة المائدة)

إذن هي إرادة تشريعية وليست إرادة كونية . فإن أطاعوا أمر الله وتشجعوا ودخلوا الأرض المقدسة فإنهم يأخذونها ، وإن لم يطيعوه فهي محرمة عليهم . إذن فلا تناقض بين أن يقول سبحانه : إنه كتبها لهم ، ثم قوله من بعد ذلك : إنها محرمة عليهم ، لقد كتبها سبحانه كتابة تشريعية . فإن دخلوها بشجاعة ولم يخافوا ممن فيها واستبسلوا ووثقوا أن وراءهم إلها قوياً سيساندهم ؛ فإنهم سيدخلونها ، أما إن لم يفعلوا ذلك فهي محرمة عليهم .

﴿ يَنْقُومِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدِّسَةَ الَّتِي كَنَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّواْ عَلَىَّ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُواْ خَلْسِرِينَ ۞﴾

( سورة المائدة )

وجاءت الأرض هنا أكثر من مرة:

﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ علينِي إِسْرَ عِيلَ اسْكُنُواْ الْأَرْضَ ﴾

(من الآية ١٠٤ سورة الإسراء)

وعرفنا مراد ذلك القول . والدقة هنا أنه سبحانه جاء بأمر السكن في الأرض لبني إسرائيل أي في الأرض عموما ومحكوم عليهم أن يكونوا قطعا ومشردين .

﴿ فَإِذَا جَاءً وَعُدُ ٱلَّا نِحْرَةِ جِئْنَا بِكُرْ لَفِيفًا ﴾

(من الآية ١٠٤ سورة الإسراء)

أى أنه سبحانه يجمعهم من كل بلد ويجىء بعد ذلك وعد الأخرة الذي جاء في أول سورة الإسراء:

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَا وِبِلَ فِي الْكِتَنْبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّنَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوّاً

كَبِيرًا ۞♦

(سورة الإسراء)

لأن الحق حينها قال:

﴿ سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْكُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ ﴾

(من الآية ١ سورة الإسراء)

أى أنه سبحانه وتعالى يدخل بهذه الآية المسجد الأقصى فى مقدسات الإسلام . وأوضح الحق لهم : يا أيها اليهود أنتم ستعيشون فى مكان بعهد من رسولى ، ولكنكم ستفسدون فى المكان الذى تعيشون فيه وسيتحملكم القوم مرة أو اثنتين وبعد ذلك يسلط الله عباداً له يجوسون خلال دياركم ويشردونكم من هذه البلاد .

والحق يبلغنا: نحن أعلمنا بنى إسرائيل فى كتابهم ما سيحدث لهم مع الإسلام: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَا وَبِلَ فِي الْكِتَلْبِ لَتُفْسِدُنَ فِي الْأَرْضِ مَّرَّتَيْنِ وَلَتَعَلَّنَ عُلُواً

كَسِيرًا ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَالْمِ شَدِيدٍ بَحَاسُوا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ بَحَاسُوا

خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعَدُا مَفْعُولًا ﴿ ﴾

(سورة الإسراء)

وبعض الناس يقولون: إن هذا كان أيام بختنصر ؛ ونقول لهم: افهموا قول الحق: « فإذا جاء وعد أولاهما » وكلمة « وعد » لا تأتى لشيء يسبق الكلام بل الشيء يأتى من بعد ذلك . إذن فلم يكن ذلك في زمان بختنصر . ف « إذا » الموجودة أولاً هي ظرف لما يُستقبل من الزمان ، أي بعد أن جاء هذا الكلام . ثم هل كان بختنصر يدخل ضمن عباد الله ؟ . إن قوله الحق : « عباداً لنا » مقصود به الجنود الإيمانيون ، وبختنصر هذا كان فارسيا مجوسيا .

وهذا القول الحكيم يشير إلى الفساد الأول مع رسول الله بعد العهد الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أجلاهم . وهل هي تقتصر على هذه ؟ يقول سبحانه :

﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولَنُّهُمَا بَعَنْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَآ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَحَاسُوا خِلَالَ

### 01.0100+00+00+00+00+00+0

## الدِّيَارِّ وَكَانَ وَعْدُا مَّفْعُولًا ۞ ﴾

( سورة الإسراء )

ولنا أن نسأل: وهل لم يفسد بنو إسرائيل في الأرض إلا مرتين؟. لا ، لولا أنهم لم يفسدوا في الأرض سوى مرتين ، لكان ذلك بالقياس إلى ما فعلوه أمراً طيباً ؛ فقد أفسدوا أكثر من ذلك بكثير. ولابد أن يكون إفسادهم في الأرض المقصودة هو الفساد الذي صنعوه بالأرض التي كانت في حضانة الإسلام ، وسبحانه قد قال : وبعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد ، فهادام يوجد « عباد الله » خالصو الإيمان وأعدوا العدة فلا بد أن يتحقق وعد الله ، لكن إذا ما تخلى الناس عن هذا الوصف ؛ فعلى الناس الذين يعانون من إفساد بني إسرائيل أن يتلقوا ما قاله الله :

### ﴿ فُمَّ رَدُدْنَا لَكُمُ ٱلْكُرُّ الْكُرُّةُ عَلَيْهِمْ ﴾

(من الآية ٢ سورة الإسراء)

فكأن الكرَّة لا ترد إلا إذا كان القوم المؤمنون على غير مطلوب الإيمان. فإذا ما تساءل بعض المؤمنين: ولماذا تجعل يا الله الكرَّة لبنى إسرائيل ؟. تكون الإجابة: لأنكم أيها الناس قد تخلفتم عن مطلوب العبودية الخالصة لله. ومادمنا قد تخلفنا عن مفهوم و عباد الله و فلا بد أن تحدث لنا تلك السلسلة الطويلة التي نعرفها من عدوان بنى إسرائيل. ونحن الآن في مواجهة اليهود في مرحلة قوله الحق:

### ﴿ مُمَّ رَدَدْنَا لَكُم الْكُرَّةُ عَلَيْهِمْ ﴾

(من الآية ٦ سورة الإسراء)

فإذا كنا عباداً لله فلن يتمكنوا منا . والله سبحانه وتعالى حينها يتكلم بقضية قرآنية فلا بد أن تأتى القضية الكونية مصدقة لها .

ولو استمر الأمر بدون كرة من اليهود علينا ، بينها نحن قد ابتعدنا عن منهجنا وأصبح كل يتبع هواه ، لكانت القضية القرآنية غير ثابتة . ولكن لا بد من أن تأتى أحداث الكون مطابقة للقضية القرآنية . ولذلك رأينا أن بعض العارفين الذين نعتقد قربهم من الله حينها جاء أحدهم خبر دخول اليهود بيت المقدس سجد لله .

فقلنا : ﴿ أُتسجد لله على دخول اليهود بيت المقدس ﴾ . فقال : نعم . صدق ربنا

#### 00+00+00+00+00+01+0(0

لأنه قد قال : و وليدخلوا المسجد كها دخلوه أول مرة ، هكذا قال الحق ، وهل يكون دخول لثانى مرة إلا إذا كان هناك خروج من أول مرة ؟ . لقد حمد ذلك العارف بالله ربنا لأن قضايا القرآن تتأكد بالكونيات ، فإذا ما قال الحق :

﴿ رَدُونَا لَكُ الْكُرُ الْكُرُ ا

(من الآية ٦ سورة الإسراء)

فليست المسألة أنهم لكونهم يهوداً لا يعطيهم الله الكُرَّةَ . ولكن القضية هي أننا عندما نكون عباداً لله حقيقة . . اعتقادا وسلوكا . . قولا وعملا ننتصر عليهم .

﴿ مُمَّ رَدَدْنَا لَكُرُ الْكُرُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿ ﴾ 
(سورة الإسراء)

وهم أغنياء لأنهم يديرون معظم حركة المال في العالم المعاصر . ولأنهم جميعاً في الجيش المدافع عن دولتهم . وذلك معنى بنين وأكثر نفيرا . النفير هو ما يستنفره الإنسان لنجدته ؛ لأن قوة ذاته قاصرة عن الفعل . واليهود ليسوا قوة ذاتية بمفرد دولتهم ، ولكن وراءهم أهم قوى في العالم المعاصر .

إذن فقوله الحق :

﴿ وَأَمْدُونَكُمْ بِأُمْوَالِ ﴾

(من الآية ٦ سورة الإسراء)

قول صدق وحق .

وقوله الحق :

﴿ وَبَنِينَ ﴾

(من الآية ٦ سورة الإسراء)

قول صدق وحق.

وقوله الحق :

﴿ وَجَعَلْنَكُمُ أَكْثَرُ نَفِيرًا ﴾

(من الآية ٦ سورة الإسراء)

قول صدق وحق .

ثم بعد ذلك يحسم الله قضيته ويقول لليهود:

﴿ إِنَّ أَحْسَنُمُ أَحْسَنُمُ لِأَنفُسِكُمٌّ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَكَ ﴾

(من الآية ٧ سورة الإسراء)

وهل تستمر الكرُّةَ يارب ؟.

لا. فها هو ذا الحق سبحانه يقول:

﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلَّا يِرَةِ لِيَسْتَعُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾

(من الآية ٧ سورة الإسراء)

كأن الحق يعطينا البشارة بأننا سننتصر ؛ ويكون الانتصار مرهونا بتنفيذ القاعدة التي شرعها الله بأن نكون عباداً لله حقا ، عندثذ سَيَكِلُ الله لنا تنفيذ وعِده لليهود :

﴿ لِبُنتَعُواْ وُجُومَكُمْ ﴾

(من الآية ٧ سورة الإسراء)

وأشرف ما فى الإنسان هو الوجه ، وعندما نكون عباداً لله سنسوء وجوههم ، وفوق ذلك :

﴿ وَلِيدَخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخُلُوهُ أَوْلَ مَرَّةٍ وَلِيْتَ يَرُواْ مَاعَلُواْ تَنْسِيراً ﴾ (من الآية ٧ سورة الإسراء)

ولم يأت الحق بذكر المسجد من قبل ، فها هوذا قوله الكريم :

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَ وَيلَ فِي الْكِنَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّ تَنْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا ۞ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَنُهُمَا بَعَنْنَا عَلَيْكُرْ عِبَادًا لَنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ بَخَاسُواْ خِلَنَلَ الدِّيَادِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ۞ ﴾

( سورة الإسراء )

#### مينونة للتانك

#### 00+00+00+00+00+0\*\*\*10

إذن فالحق هنا لم يأت بذكر المسجد في أول مرة . فكيف يكون دخولنا المسجد إذن ؟ . لقد دخلنا المسجد الأقصى أول مرة في الامتداد الإسلامي في عهد عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه . والمسجد الأقصى أيام عمر بن الخطاب لم يكن في نطاق بني إسرائيل ، ولكن كان في نطاق الدولة الرومانية ، فدخولنا المسجد أول مرة لم يكن نكاية فيهم . ولكن الحق جاء بالمرة الثانية هنا والمسجد في نطاق سيطرة بني إسرائيل :

﴿ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾

(من الآية ٧ سورة الإسراء)

سنكون نحن إذن عبادًا لله ذوى البأس الشديد الذين سندخل المسجد الأقصى كما دخلناه أول مرة ، وجاء الحق سبحانه بالمسجد هنا ؛ لأن دخول المسجد أول مرة لم يكن إذلالًا لليهود ، فقد كانت السلطة السياسية في ذلك الزمن تتبع ـ كما قلنا ـ الدولة الرومانية .

ويضيف آلحق من بعد ذلك :

﴿ وَلِينَتَ بِرُواْ مَا عَلُواْ تَنْسِيراً ﴾

(من الآية ٧ سورة الإسراء)

وحتى نتبر ما يُعْلُونه \_ أى نجعله خرابا \_ لا بد أن تمر مدة ليعلوا في البنيان .

وعلينا أن نعد أنفسنا لنكون عباداً لله لنعيش وعد الآخرة وقد جعلها الله وعدا تشريعياً ، فإذا عدنا عباداً لله فسندخل المسجد ونتبر ما علوا تتبيرا ، والحق سبحانه وتعالى في آيات سورة المائدة التي نحن بصدد خواطرنا عنها يأتي بلقطة عن بلاغه لسيدنا موسى بعد خروجه مع قومه من مصر ، فقال :

﴿ يَنقُومِ ادْخُلُواْ الأَرْضَ الْمُقَدِّسَةَ الَّنِي كَتَبَ اللهُ لَكُرُ وَلَا تَرْتَدُواْ عَلَىَ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَلْسِرِينَ ٢٠٠٠

( سورة الماثدة )

وقلنا إن الكتابة هنا تشريعية وليست كونية ، فلو كان الأمر كونياً لدخلوا الأرض

المقدسة بدون عقبات وبدون صراع وبدون قتال . والدليل على أن الكتابة تشريعية هو قوله الحق : « ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين » أى أنكم إن ارتددتم على أدباركم انقلبتم خاسرين . فإن أطعتم الله ودخلتم الأرض دون إدبار ، فستدخلون الأرض ، وإن لم تفعلوا فلن تدخلوها . إذن ليست كتابة الأرض هنا كونية ، ولكنها تشريعية .

وقوله الحق: وولا ترتدوا على أدباركم ، يشرح لنا طبيعة مواجهة الخصم ؛ فالإنسان حين يواجه خصمه فهو يواجهه بوجهه . فإن فر الخصم من أمامه فهو يولى أدباره . والتولى على الأدبار يكون على لونين : لون هو الإدبار من أجل أن ينحرف الإنسان إلى جماعة وفئة لتشتد قوتهم ويقووا على هزيمة العدو أو يصنع مكيدة ؛ ليعيد مواجهة الخصم ، ولون آخر وهو الفرار وذلك مذموم ، ومن المعاصى الموبقات المهلكات . وفي ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَن يُولِيمُ يَوْمَهِرِ دُبُرَهُ ۚ إِلَّا مُتَعَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَعَيِّزًا إِلَىٰ فِسَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ
مِنَ اللَّهِ ﴾

(من الآية ١٦ سورة الأنفال)

فالارتداد على الأدبار ليس مذموماً إن كان من أجل حيلة أو صنع كمين للعدو . وفي هذه الحالة لا بأس أن يرتد الإنسان ، أما خلاف ذلك فهو مذموم . وهل الارتداد على الأدبار رجوع بالظهر إلى الوراء مع الاحتفاظ بالوجه في مواجهة الخصم ؟ . أو هو التفات بالوجه ناحية الدبر وفرار من العدو ؟ . كلا الأمرين يصح . وقد جاء الأمر إلى بنى إسرائيل بعدم الفرار ليدخلوا الأرض فهاذا كان موقفهم مادامت الكتابة لهذا الأمر تشريعية ؟ .

﴿ قَالُواْ يَكُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّالَنَ نَدْخُلَهَاحَتَّى يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَغَرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ۞ ﴿ اللهِ اللهُ ال